

ون تنجيخ القول الحق

لابی المعالی عبد الملك الجوینی الشهیر بامام الحـرمین

الطبعة الأولى

١٣٥٢ هجرية – ١٩٣٤ ميلادية

المطبعة المضيض بية محرّم عبدالطيف كما لا سبيل إلى انتحال مذهب الصديق رضى الله عنه ، مع أنه قدوة العالمين وأسوة الحلق أجمعين قال النبي صلى الله عليه وسلم « والله ماطلعت الشمس ولا غربت على أحد بعد النبيين والمرسلين أفضل من أبى بكر »

فان قيل: فعلى هذا ينبغى أن يكون الشافعي دون أبى حنيفة فى الفضل ، وينبغى أن تسلموا أنه كان تلميذاً له حيث نحل مذهبه

فالجواب قلنا: الآن نحن لانتكام في دواعي التشعيب والتشبيب، فإن الشافعي كان عالماً في الاصول والفروع واللغات وأنواع العلوم ، وأبو حنيفة لم يكن له قدم مترسخة في بعض هذه العلوم على ما لايكاد يخفى ، وكان أبو حنيفة ذا فن واحد ، ونظر الشافعي في كتبه ليعلم مقالته لايدل على كونه تلميذاً له من حيث انه نظر في مذاهب كافة الأثمة حتى يعلم حقيقتها ثم يتتبعها بالنقض والرفض ، والابطال والاستئصال

مثلا، والسنة لا تكون خيراً من الكتاب ولا مثلا اله، فلا جرم لا يجوز نسخ الكتاب بالسنة أصلا، انما تلقى الشافعي هذا من هذا الاصل فهذا منه اذا لم يكن أصلا مقطوعا ببطلانه، وعلى أنه قد قيل ان الانصاف خير في كل شيء والانصاف أن يسلم وجه ضعف هذا الأصل، ولكن نقول هذا أصل لا يبني عليه شيء من الفروع ولا من التفاصيل فضعفه وفساده لا يوقع خللا في مذهبه ولا يمنع مقلديه من الا تباع وعلى أنه قد وقع لا ي حنيفه أيضاً أصول باطلة مقطوع بها مها:

القول بالاستحسان: وذلك عمل بلا دليل، فان حاصله يرجع الى أن الدليل معكم من الخبر والقياس ولكنى أستحسن مخالفته وهذا اثبات للشرع من تلقاء نفسه وقال الشافعي رضى الله عنه حين ناظر محمد بن الحسن في هذه المسالة: من استحسن فقد شرع، ومن شرع فقد أشرك. هذا معناه

لا تستند إلا بالأصول، والأصول على الكتاب والسنة والآثار والاجماع وما اليها، والعلم بالرأى للستند إلى هذه الأصول. فمن كان أعلم بهذه الأصول الأربعة كانت أصوله أوفى بالوقائع، وأتم واع لجميع المسائل

والأصول مواد ثلاثة: اللغة والكلام والفقه لاأن الشريعة عربيـة والشافعي كان من صميم العرب ، بل ممن تفقأت بيضة مضر عنه ، ثم اشتهر بمعرفة الاخبار والآثار . وأنه كان من أعلم الناس بالاحاديث والاخبار . وقال إمام المسلمين أحمد بن حنبل رضي الله عنـه لمـا لقي الشـافعي رضي الله عنه « جاءنا صيرفي الحديث » وقال الشافعي رضي الله عنه « من عــلم الحديث غزرت حجته <u>» وان أبا حنيفة</u> رضى الله عنه كانت بضاعته من علم الحديث مزجاة، والذي يدل عليه أن أصحاب الحديث شددوا النكير على أبي حنيفة رحمه الله فقالوا: إن أقواما أعوزهم حفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستعملوا الرأى ، فضلوا وأضلوا ، والذي يقربه من أفهام العوام أن أصحاب الحديث تابعوا الشافعي ، وأخذوا بمذهبه ولازموه ، وبالغوافي تعظيمه ، وتفخيمه ، وجعلوه مقدماً على غيره وشددوا القول وأظهروا النكير على أبي حنيفة وحمه الله . ولم يكن ذلك لقوله بالقياس ، وإنما كان لتوسعه في القياس وخروجه عن الحد ، دون استقصاء معرفة المآخذ التي هي الأساس ، ومنها يتلق القياس ، وهذا حسن

جداً في إبانة تقديم الشافعي في علم الحديث وانضم عليه أنه كان يتبين للعامى تقديم الشافعي في علم الاحاديث والرأى المقتبس منه ، وكذا يتبين للمسترشدين المستبصرين المستظرفين تقديمه أيضاً فيهما ، ومنهم من وزق بعض اليقظة ووفق بعض الانتباه ، وإن كان الكل مستدلا منسلكا في سلك المقلدين ، ومتى أرينا لكل واحد من هذين الفريقين المقلدين ، ومتى أرينا لكل واحد من هذين الفريقين

تلائم الأصول والقواعد والاسساس، وتناسقها وتلائمها ولا تحيد عنها. ونظر أبى حنيفة وان دق الا أنه لا يوافق الأصول ويخالفها ويحيد عنها، وأكثر نظره يخالف الكتاب والسنة والآثار واجماع الامة على ما أسلفنا شرحها، وفي المعانى أيضاً كذلك على ما نبين شرحها بعد ان شاء الله تعالى وبه الثقة

والشافعي رحمة الله عليه قسم القواعد الى قسمين: إلى ما يعلل، ومالا يعلل. فمال الاتباع الى مالا يعلل، ثم ترك جلى القياس الذي يعتلقه أوائل الانفهام، وتلتى من قواعد شرعية فان الاخلال بها من دواعي الخبط، وغواشي الاضطراب ويتقاصر أفهام العباد عنه، كما امتنع عن القياس فى ازالة النجاسة، وقال أبو حنيفة المعقول قصد الازالة ، وكلما يحصل به الازالة فهو مزيل، وقال الشافعي وهذا مما يعقل فى الجملة ، الا أن الأمر ليس

والارض! وقال ينعقد البيع بغير لفظه والنكاح بغير لفظه ، والتكبير بغير لفظه ، والقرآن بغيرنظمه حتى لو قرأ فارسية القرآن في الصلاة تنعقد صلاته ، وهذا مرج فن بفن وخلط قبيل بقبيل ، وذهول عن الدقائق . فاذن الشافعي أتم نظر افي القياس وأعم تدقيقاً من أبي حنيفة ، فلهذ<mark>ا استنكف محمدبن الحسن وأبويو سفءن متابعته في</mark> تلثى مذهبه ووافقا الشافعي رحمهم الله في أكثر المسائل وذلكلا نهذهب الى انتحال المذاهب ، وتقديمالا ُظهر فالاعظهر وأقدم عليه بقريحة وقاده وفطنة منقادة، وعقل ثابت ورأى صائب بعد الاستظهار بعلم الا صولو الاستمدادمن جملة أركان النظر في المعقول والمنقول فاستبان على القطع انه أبعد من الزلل والخطأ فان قيل : جل اعتمادكم على أن الشافعي كان متأخر ا عن أبي حنيفة و نقل مذهبه ، وميز الصحيح من الفاسد يلزمكم من مساق هذه القاعدة أنه لو تبين بعده فاضل عمير مجتهد ذو فنون وذو علوم، محيث يتصرف في فان قيل: محمدبن الحسن وأبو يوسف كانا في زمانه وكانا مساويين له في منصب الاجتهاد، وتحلا مذهب الى حنيفة ، وعلما مذهب الشافعي فلماذا لم ينتحل مذهبهما

قلنا: ومن يقول بأنهما كانا مساويين له؟! وهذه فرية عظيمة إذ هما كانا يتكلمان معه على وجه الاستفادة من عزيز أنفاسه والاحتساء من عزير كائسه، ويحترمانه عاية الاحترام ونهاية الاحتشام، ويجلسان بين يديه كأنما على رؤوسها الطير

وحكى عن الشافعى رضى الله عنه لما دخل بغداد حضر مجلس هارون الرشيد، فأجلسه هارون فى دسته على سريره، فامتلا محمد وأبو يوسف حسداً وكادا يتفطران غيظا و يتلظيان غضباً لانهما بعد ما كانا جرباه ولم يقفا بعد على كمال فضله، فأرادا أن يفضحاه فسألاه عن مسألة على أصل أبى حنيفة، وقالا: ما تقول فى رجل معه ما . لو توضأ به لم تجز الصلاة بذلك الوضوء، ولو

لم يتوضأ بذلك الما. لا يباح له التيمم ؟ فحار فيها هارون والحاضرون وقالوا هذا أمر عجيب ما يجب به الوضوء ولا يجوز أداء الصلاة به ونظروا الى الشافعي حتى يخبر عن جواب المسألة فقال الشافعي رضي الله عنه مستخفا بهملوبا لحاضرين: أنا لا أبالي بيقين أبي حنيفة فكيف بمشكوكاته فلما سمعا تحيرا وانقطعا فقال هارون يا ابن عم زدني في جواب هذه المسألة بيانا

فقال: من فاسد مذهب صاحبهما أن الجمار سؤره مشكوك فى طهارته لا طاهر بيقين ولا نجس بيقين ولا يجوز أداء الصلاة بالوضوء به ولا يباحله التيمملان الماء الطاهر بيقين غير معدوم فيجب التيمم والوضوء جميعاً وهذا مشكوك فيه عنده لا نه شك فى نجاسة الجمار فأنا لا أبالى بيقين أبى حنيفة فكيف أبالى بمشكوكاته فارتضى هارون و الحاضرون منه ذلك وعهد أبو يوسف فارتضى هارون و الحاضرون منه ذلك وعهد أبو يوسف ومحمد بعد ذلك أن لا يسألاه عرب شىء لا نه فى العلوم وعلى يفضحهما ، فأنى يكونان مساويين له فى العلوم وعلى

وأن يراجع عقله وينصف وينفض شوائب الالف والتقليد عن قلبه . وسيوفق الله تعالى فى نظره ليستد نظره إذاعظم وقر الدين فى صدره، وعرف مذاق الشرع فى قلبه ، ولسنا نذكر هذا للتعصب بل هم الذين كانوا يبالغون فى التعصب على الشافعى رضى الله عنه ، حتى

أخبر الشافعي بأن محمد بن الحسن وأبا يوسف كانا يدعوان الله تعالى ويقولان «اللهم أمت الشافعي »

فأنشد وقال:

تمنى رجال أن أموت وان أمت فتلك سبيل لست فيها بأوحد

فقل للذي يبقى خلاف الذي مضى: تهيأ الأخرى مثلها فكائن قد

ويحكى عن عمارة بن زيد قالكنت صديقاً لمحمد ابن الحسن فدخلت معه يوما على الرشيد فأسر محمد بن الحسن اليه وهو يقول: ان الشافعي يزعم بأنه للخلافة أهل! فغضب الرشيد وقال: على به ، فأحضر بين يديه

فاطرق ساءة ، وقال أيها الشافعي ، فقال وما أيهايا امير المؤمنين أنت الداعي وأنا المدعو، وأنت السائل وأنا المجيب ؟ قال بلغني أنك زعمت أنك أهل للخلافة ، قال حاش لله قد أفك المبلغ وفسق وأثم وظلم، ولي <mark>يا أمير المؤمن</mark>ين حقالقرابة وحق البيت وحق من أخذ <mark>بأدب الله ابن</mark> عم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذاب <mark>عن دينه المحا</mark>مي على أمته . فتهلل وجه هارون ثم قال<sub>،</sub> ُ <mark>ليفرخ روعك</mark> فانا راعى حق قرابتك وعلمك ، وأدناه شم قال : كيف علمك بكتاب الله تعالى ، قال جمعه الله في صدري وجعل جني ً دفتيه ، وعن أي علم تسألني يا امير المؤمنين؟ عن علم تنزيله، أو تأويله، أو محكمه، أو متشابهه ، أم ناسخه ، أم منسوخه ، أم أخباره ، أم أحكامه ، أم مكيه ، أم مدنيه ، أم ليليه ، أم نهاريه ، أم <mark>سفریه ، أم</mark> حضریه ، أم نظائره ، أم إعرابه ، أم وجوه قراءته ، أم حدوده ، أم عدائده وحروفه ؟

قال كيف علمك بالأحكام ؟ فقال : عبادات أم

منا كحات، أممعاملات أمسير وآداب وتجارب ومحارم، ام عفو ، أم عقر ، أم عقل وديات ، أم الأطعمة ، أم الأشربة ، وحلال ذلك أم حرامه · قال كيف علمك بالنجوم؟ قال أعرف الفلك الدائر ، والنجم السائر ، والقطب الثاقب ، والمائي والناري ، وما سمته العرب الأنواء ومناذل النبرين الشمس والقمر ، والاستقامة والرجوع والنحوس، والسعود وهيآتها، وما أقتدى فی بری أو محری ، وأستدل به علی أوقات صلاتی ، وأعرف بهامن كل ميز خصم نصيح . نقال كيف علك بالطب؟ قال أعرف ما قالت الروم مثل أرسطاطاليس ومهراس وفرفوريوس وجالينوس وبقراط وشاهمرد واهرمنوبزرجهرقالكيفعلمك بالشعر؟قال: أعرف <mark>الحاهلي وم</mark>عاريضه وآدابه وبحوره وفنونه ، وأروي الشاهد والشاذ؟ وما تبديه المكارم، قال كيف علمك <mark>بالانسا</mark>ب قال هذا علم لايسعني جهله في الجاهلية مع تحمل الكفر، وتغمض الحق فأولته أوائلنا إلخــارآ

وفضائل وقبائل، ورثته الأصاغرعن الأكابر، وعهدبه الخلف اقتداء بالسلف. وانى لأعرف جماهير الأقوام، ونسب الكرام، ومآثر الأيام، وفيها نسب أمير المؤمنين ونسى، وما ثر آبائه وآبائى

<mark>فاستوی ها</mark>رون وقال: یا ابن ادریس لقد ملائت صدري، وعظمت في عيني فعظني موعظة أعرف مها <mark>مقدار علىك ق</mark>ال بشرط طرح الحشمة ودفع الهيبة والقاء رداء الكبر عن منكبيك، وقبول النصيحة، واعظام حق الموعظة ، والاصغاء لهـا ، وجثي الشافعي على ركبتيه ومديديه غير مكترث فغال: ياذا الرجل أن من أطال عنان الاً مل في العزة ، وطوى عذار الحنّار في المولة ، ولم يعول على طريق النجاة ، كان بمنزلة قلة الاكتراث من الله سقيها وصار في أمده المحدود مثل نسج العنكبوت لا يأمن عليها نفسه ، ولا يضيء له ما أظلم عليه من لبسه ، أما والله لواعترفت بما أسلفت ونظرت ليومك ، وقدمت لغدك ، وقصرت أملك،

وصورت الندامة ، لتستدرك الخيرات غداً في يوم القيامة ، ولكن ضرب الهوى عليك رواق الحيرة ، ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور ، فعلا شويق هارون بالبكاء ، فقالت الخاصة : يكفيك ياشافعي ، فزجرهم وقال: ياعبيد النجعة، وأعوان الطلمة، والذين <mark>باعوا أ</mark>نفسهم بمحبوب الدنيا واشتروا عذاب الآخرة، أما رأيتم من كان قبله كيف استدرجوا بالامهال، ثم أخذوا أخذ عزيز مقتدر، أمارأيتمالله تعالى كيف فضح <mark>ستوره</mark>م ، وأمطر بواكى الهوان عليهم ، ومن ورا. ذلك وقوف بين يدى رب العالمين، ومساءلة عما هو **أخف** من الذرة!

قال هارون: كفاك ياابن ادريس فقد سللت علينا لسانك، وهو أمضى من سيفك فكيف السبيل إلى الخلاص ? فقال أن تتفقد حرّم اللهو حرم رسوله صلى الله عليه وسلم بالعارة، وتؤمن السبيل وتنظر فى أمر العامة والثغور، وتبذل العدل والنصفة وأن لا تجعل

<mark>دو</mark>نها سترآ، وتهرب ممن يمنعك من ربك، ويرى لك قطع ما أمر الله تعالى أن يوصل ، قال هارون ومن يطيق ذلك ؟ قال من تسمى باسمك، وقعد مثل مقعدك، قال هارون : فهل من حاجة فتقضى ، أم مسألة فتعطى؟ <mark>قال أتأمرني</mark> من بعد بذل مكنون النصيحة، وتقديم الموعظة ، أن أسود وجهى بالمسألة ! فقال هارون يامحمد بن الحسن سله عن مسألة. فسأله عن رجل له أربع نسوة ، فأصاب الأولى عمــــة الثانية . وأصاب الثالثة خالة الرابعة . فقال ينزل عن الأولى والثالثة ، فقال: ما الحجة فيه ؟ فقال الشافعي رضى الله عنه: أخبرنا مالك عن أبى الزنادعر. <mark>الاعرج عن</mark> أبى هربرة رضى الله عنــه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا يجمع بين المرأة وعمتها ، ولا يجمع بين المرأة وخالتها ، اكن ما تقول <mark>أنت يا</mark> محمـد بن الحسن كيف دخـل رسول الله صلی الله علیه وسلم مکه، وفی أی درب دخل، وفی

أى محلة نزل، وأول ما تكلم عند دخوله، بماذا تكلم وكيفكان ثيابه في ذلك الوقت، وعلى ناقة كان أو على فرس؟ فتحير محمد بن الحسن ولم يحر جواباً . فقال: يا أمير المؤمنين، سألني عن حرام فأجبته، وسألته عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعتع! فقال والله لو سألته كيف فعــل أبو حنيفة لأجابني ! فقربه هارون وأمر له بمال عظيم فلما نهض قسم المال في دار العامة على الحجاب وانصرف مكرما وهذا الذي حكيته من فضله قطرة من بحار علمه وغرفة من أنهار فضله ، وفيه مقنع وبلاغ للموفقين ، وأوردت في هذا الكتاب الموجز من العجيب العجاب، ولباب الألباب ما تحار فيه القلوب السليمة، والأذهان المستقيمة ، مع مراعاة الانصاف. والانتصاف، ومجانبة الاعتساف والله أعلم بالصواب، واليه المرجع والمآب